# بيان أصول الإيمان

- ١. الإيمان بالله عزوجل.
  - ٢. الإيمان بالملائكة عليهم السلام.
    - ٣. الإيمان بالكتب.
    - ٤. الإيمان بالرسل عليهم السلام.
      - ٥. الإيمان باليوم الآخر.
      - الإيمان بالقدر خيره وشره.

تم إلحاق مسألتين هامتين :

- ١. الإيمان والكفر.
- ٢. العقيدة في الصحابة والإمامة والخلافة

→ توحيد الأسماء والصفات → توحيد الربوبية → توحيد الألوهية

الحكم بما أنزل الله
 الولاء والبراء



لغةً: مصدر وحَّد يوحَّد توحيدًا، وهو جعل الشيء واحدًا.

شرعًا: إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق به ذاتًا وأسماءً وصفاتًا وأفعالاً

التوحيد:

أقسام التوحيد

معرفة وإثبات

(التوحيد العلمي)

ا. توحيد الربوبية .٢. توحيد الأسماء والصفات .

قصدوطلب

( التوحيد العملي ) وهو توحيد الألوهية .

## أولًا: الأسماء والصفات

### \* أهمية الإيمان بالأسماء والصفات:

- ١. مَعْرِفَةُ اللَّهِ: أَصْلُ الدِّينِ، وَرُكْنُ التَّوْحِيدِ، وَأَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ
  - ا. وَأَيَاتُ الصِّفَاتَ لَهَا فَضُلٌّ خَاصٌّ
  - ٣. أُمَرَنَا اللَّهُ بِدُعَائِهِ بِأُسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ
    - ٤. وَالْفُرْقُ بَيْنَ الْسَلْمِينَ وَبَيْنَ الْيَهُودِ هُوَ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ
  - ٥. وَالْفُرْقُ بَيْنَ الْسُلمِينَ وَبَيْنَ الْنُصارَى
     هُوَ فِى الْأَسْمَاء وَالصَّفَاتِ
  - ٦. وَظُنُّ الجَاهليُّة (مشركي العرب) فِي صِفَاتِ الله مُهَلِّكً
    - ٧. وَمَعْرِفَهُ اللهِ بِأَسْمَائِه وصفاته،
       وَمَحبَّتُهُ، وَدُعَاوَّهُ بِهَا، وَالتَّعَبُّدُ لَهُ
       بِهُ قُتَضَاها هِيَ جَنَّهُ الدُّنْيَا

٢. الحديث في صحيح مسلم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي وفى حديث البخاري أنّ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صلاتِهم، فيَختِمُ به ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، فلمَّا رَجَعُوا؛ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُول اللَّهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِلَّمٍ؛ فَقَالَ: «سَلُوهُ؛ لأَيِّ شَيْءٍ يَصِنْعُ ذَلِكَ؟». فسألوه؛ فقال: لأنها صِفَة الرَّحْمَن، فأنا أحِبُ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ»

١. قال رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّه عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لمًا بَعَثه إلى اليَمن: « إنَّكَ تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عِبَادَةُ اللَّهِ عزوجِل، فإذا عَرَفُوا الله؛ فأخبرهم أنَّ الله فرض عَلَيْهِمْ خُمْسَ صِلْوَاتٍ.. »، وهذا الحديث صدربه البخاري كتاب التوحيد من صحيحه

٣. قال تعالى : ﴿ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الذِّينَ يُلْحِدُونَ
 قي أَسْمَائِهِ سَيُجْرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ للهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةَ إِلاَّ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ للهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةَ إِلاَّ وقال النبي صلى النبية واحِدًا، مِنْ أَحْصَاهَا؛ دَحُلَ الْجَنَّةِ»

٥. والنصارى وصفوا الله عز وجل بصفات النقص: الصاحبة والولد: ﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسِيحُ ابْنُ اللّهِ ﴾ الموت: من فرق النصارى من يعتقد موت الرب ثلاثة أيام ثم حياته بعد ذلك.

كل ما يتصف به المخلوق : عند من يقول منهم بأن المسيح هو الله : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ المُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ .

2. فاليهود وصفوا الله عزوجل بصفات النقص: الفقر: ﴿لقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الذِّينَ قَالُوا إِنَّ اللّهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾

غل اليدين: ﴿وقالتِ اليهودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَمْ عُلْتُ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قالُوا﴾

التعب: فادعوا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في السابع فقال تعالى: ﴿وَلَقَدُ خُلَقَنُا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَمَّ أَيَّامٍ وَمَا مَسَنَا مِنْ لَعُوبٍ ﴾

وكذلك: العجز والجهل والمرض والبكاء والندم.

7. ومشركي العرب انحرفوا في باب الصفات فوصفوا الله ب:

النسب بالجن : قال تعالى : ﴿وَجَعَلُوا بَينَهُ وَبَينَ الْجِنَةِ نُسَبًا ﴾ .

أن الملائكة بنات الله: ﴿وَجَعَلُوا المُلَائِكَةَ الذِينَ هُمَ عَبَادُ الرَّحَمَٰنِ إِنَاتًا ﴾ وقال: ﴿وَيَجَعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكَرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنتَهُم الكَذِبَ أَنَ لَهُمُ الحُسني ﴾ الحُسني ﴾

جادلوا في صفة السمع : عن ابن مسعود؛ قال: «اجتمع عتد البيت ثلاثة نفر؛ قرشيان وثقفي أو شاخته ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم، كثير شخم بطونهم؛ فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول الأخر وقال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فهو يسمع إذا أخفينا. فأنرل الله : ﴿ولكِن ظنتهم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي

#### ٧. قال شيخ الإسلام:

إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة

وأجمع المسلمون على فضل هذا العلم وشرفه؛ فلا يجوز التقليل من شأنه، أو اعتباره (ترف عقلي)

## \* العقيدة الصحيحة عقيدة السلف:

نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل

وهذا يبين (مصدر التلقي)، فمصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، أما عند أهل البدع فهو العقول. يقول الإمام الشافعي: « آمنت بالله، وبما جاء عن الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله، وبما جاء عن رسول الله، على مراد رسول الله، على مراد رسول الله».

( وصف ) أشمل من (أثبت) ؛ لأنها تشمل الإثبات والنفي؛ فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفاه عن نفسه.

◄ (بكل) تفيد الشمول والعموم لكل الأسماء والصفات.

→ (نؤمن) أي أننا نتعبد لله مقتضى ذلك، فالإيمان قول وعمل.

#### التعطيل

## التعطيل: هو نفي الصفة ، وإما أن يكون نفي صريح أو تأويل للفظ.

## أقسام المعطلة

### متكلمين

الأشاعرة

أتباع أبو الحسن

الأشعري.

يثبتون الأسماء

وبعض الصفات

(السمع، البصر،

الحياة، القدرة،

العلم، الإرادة،

الكلام

## فلاسفت

باطنية

نفاة النقيضين،

يقولون: لا

موجود ولا

معدوم ، ولا حي

ولاميت، ولا

سميع ولا ليس

بسميع.

#### فلاسفة أصليين

أتباع أرسطو وأفلاطون.

يثبتون وجودا مطلقا بشرط

الإطلاق، ولا

يثبتون اسمًا ولا

صفة ولا ذاتًا.

#### الجهمية

أتباع الجهم بن

صفوان تلميذ

الجعد بن درهم.

ينفون الأسماء

والصفات،

ويثبتون الوجود

والذات.

#### المعتزلة

سموا بذلك:

ينفون الصفات

ويثبتون الأسماء،

يقولون سميع بلا

ويؤولون الباقي.

أتباع واصلبن عطاء

لاعتزالهم حلقة

الحسن البصري.

سمع ، بصير بلا

بصر

#### التحريف

## التحريف: صرف النصوص الشرعية عما هي عليه من الصحة.

## أنواع التحريف

#### تحريف معنوي

تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو.

ومن ذلك من قال: ﴿ استوى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أي: استولى .

ومنه أيضا تأويل اليد إلى القدرة في قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطِتَانِ ﴾،

وتأويل النزول في قوله صلى الله عليه وسلم: «يتزل رَبُنا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لِينَا لِينَا الله عليه لينام إلى السَّمَاء الدُنيَا » إلى نزول أمره، أو ملائكته أو رحمته.

## تحريف لفظي

هو العدول باللفظ نفسه.

كقول المعتزلة: (وكلم الله بالفتح ـ

مُوسَى تَكْلِيمًا)؛ لينفوا الكلام عن اللّه عزوجل، وإن كانوا

يعجزون عن ذلك في

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ

مُوسَى لِمِيقَاتِنَا

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ

## التأويل

## يأتي في الشرع بثلاثة معان:

#### التفسير والبيان

قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم فقه في الدين، وعلمه التاويل» وقوله تعالى: ﴿نبئنا بتاويله ﴾ أي تفسير الرؤيا

تأويل صحيح

صرف اللفظ عن ظاهره بدليل

صحيح.

## فعل المأمور به

كما قالت عائشة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن» أي يفعل ما أمر به فيه.

وقوع المخبربه

وهي الحقيقة التي يؤول اليها الأمر. وهي اليها الأمر. قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَبُوا بِمِا لَمْ يُحيطوا بعِلْمِهِ وَلَمًا يَأْتِهِمْ تَأُويلُهُ ﴾

## أما على اصطلاح المتكلمين فهو:

## صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر، وهو ثلاثة أنواع:

#### <u>تأويل فاسد</u>

صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلا، أو بدليل ضعيف.

بدون دليل أصلا، وهذا يسمى عند الأصوليين (اللعب)

## التكييف

التكييف: اعتقاد كيفية معينة لصفات الله.

صفات الله لها كيفية ولكن لا نعلمها.

التمثيل

التمثيل: اعتقاد المثل لله أو لشيء من صفاته.

صفات الله لا مثيل لها.

العلاقة بين التكييف والتمثيل:

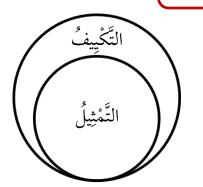

كل ممثل مكيف ، وليس كل مكيف ممثل

## ثانيًا: توحيد الربوبية

إفراد الله عز وجل بأفعاله هو . وهو إفراده بثلاثة معان :

#### الخلق والرزق والتدبير لكل شئون الخلق

قال تعالى: ﴿قَلْ مَنْ يَرْزُقَكُمْ
مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
فسيَ قُولُونَ اللَّهُ ﴾
فسيَ قُولُونَ اللَّهُ ﴾

من مظاهر الشرك في هذا المعنى:
- إنكار وجود الله ، كحال الملحدين والماركسيين ومن قبلهم فرعون والنمرود .
- الإشراك في الخلق أو الرزق والتدبير .

## الملك لكل ما في الكون

قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الذِي بِيَدِهِ المُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾

من مظاهر الشرك في هذا المعنى:

- فرعون أنكر ملك الله ونسب الملك

لنفسه ﴿ أليْسَ لِي مُلْكُ مِصِرْرَ
وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾
- اعتقاد أن الإنسان حرفي قبول شرع
الله أو رده، فهذا إنكار لملك الله
لنفس الإنسان.

#### السيادة والأمر والنهي والتشريع

قال تعالى: ﴿أَلَّا لَهُ الْخَلْقُ والْأَمْرُ﴾ وقال تعالى: ﴿ اتّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنَ مَرْيَمَ﴾

من مظاهر الشرك في هذا المعنى:
- مشركي العرب آمنوا بأول
معنيين من معاني الربوبية
وكفروا بالثالث.
- اعتقاد أن لغير الله حق الأمر
والنهي والتشريع.
- اعتقاد النصارى في أحبارهم
ورهبانهم

## ثالثًا: توحيد الألوهية

إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وهو مضمون كلمة التوحيد:

## لا إله إلا الله

شقالنفي: فيه معنى الكفر بالطاغوت

قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى ﴾ عن ابن عباس قال: العروة الوثقى هي لا إله إلا اللَّه

شق الإثبات: فيه معنى الإيمان بالله

تعريفات:

الإله: هو المعبود والمطاع ، وهو الذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه ، وحار فيه العقول .

الطاغوت: لغة: الطغيان هو مجاوزة الحدوشرعًا: كل ما عبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة

رؤوس الطواغيت: خمسة وهي: الشيطان الداعي لعبادة غير الله ، والحاكم بغير ما أنزل الله ، والمبدل لشرع الله ، والساحر ، والكاهن .

> الشرك الأكبر: هو الذي لا يغفره الله ، وهو صرف أي عبادة من العبادات لغير الله . الشرك الأصغر: هو كل ذريعة وسبب يؤدي إلى الشرك الأكبر .

## مظاهر الشرك في توحيد الألوهية:

الدعاء والاستغاثة وطلب المدد من الأموات والغائبين
 قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يَوْم القيامة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
 يَوْم القيامة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
 غَافِلُونَ ﴾

الشرك الأكبر: أن يدعو الميت بما هو من خصائص الألوهية مثل أن يقول: (يا سيدي فلان اشفِ لي مريضي)

الشرك الأصغر: أن يطلب من الميت الدعاء على أنه سبب، فهذا اخذ ما ليس بسبب سببًا، ولأنه ذريعة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر مثل أن يقول: (يا سيدي فلان ادعُ الله لي أن يشفِ لي مريضي)

ملاحظة : يجوزطلب الدعاء والاستغاثة من الحي الحاضر فيما يقدر عليه

#### حالات الذبح:

- ا. ذبح لغير الله ولم يُسمَّ غيره
  - ا. ذبح لغير الله وسـمَّى غيره
- ٣. ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله
  - ٤. ذبح لله عند عتبة بيته لدفع الجن
- أراق الدم عند قدم سلطان تعظيمًا

( تثرك أكبر )

(شرك أكبر)

(شرك أصغر)

(شرك أصغر)

(شرك أكبر)

#### ١. الذبح لغير الله

قال تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ﴾ ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحيَّايَ

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين ﴾

## مظاهر الشرك في توحيد الألوهية:

النذريتصورفيه الشرك الأكبر أو الأصغربناءً على اعتقاد الناذر.

الشرك الأكبر: أن يعتقد التعظيم في المنذور له كتعظيم الله كأن ينذر له لكونه شفى مريضه أو قضى حاجته. الشرك الأصغر: أن ينذر على أن الميت سبب لقضاء الحاجة، فهذا اخذ ما ليس بسبب سبب، ولأنه ذريعة للشرك الأكبر فهو شرك أصغر.

ملاحظة: الغالب في النذر لغير الله حالة الشرك الأكبر.

#### ٣. النذر لغير الله

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنفَقتم مِن نَفَقَتِ أُو نذرتم مِن نذرٍ فإنَ اللهَ يَعلمُهُ ﴾

#### ٤. الحلف بغير الله

قال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد أشرك) وقال: (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)

الحلف يتصور فيه الشرك الأكبر أو الأصغر بناءً على اعتقاد الحالف.

الشرك الأكبر: أن يحلف معتقدًا تعظيم المحلوف به كتعظيم الله.

الشرك الأصغر: ما يجري على ألسنة العامة من الحلف بالمخلوق لا على سبيل التعظيم.

ملاحظة: الغالب في الحلف بغير الله حالة الشرك الأصغر.

## ٥. شرك القبور

قال صلى الله عليه وسلم: (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك)

وقال: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)

# الطواف حول

الطواف حول القبرتعظيمًا لصاحب القبر

شرك أكبر.

#### الصلاة في المساجد المبنية على القبور

حكم الصلاة فيها:

ا. من كان قاصدًا
للقبر بغرض الصلاة
فيه أو عنده تقربًا أو
تعظيمًا لصاحب
القبر فصلاته باطلة
المن صلى فيه
اتفاقًا لغرض غير
القبر مع علمه
فصلاته صحيحة
فصلاته صحيحة

٣. من صلى وهو لا يعلم أن المسجد فيه قبر فصلاته صحيحة ولا إثم عليه

#### التمسح بالقبور

يحتمل فيه الشرك الأكبر أو الأصغر بناءً على اعتقاد المتمسح:

الشرك الأكبر: إن اعتقد أن المتمسح به ينفع ويضر بذاته من دون الله أو مع الله

الشرك الأصغر: أن يعتقد أن المتمسح به سبب لجلب النفع أو دفع الضر. يتصور فيه الشرك الأكبر أو الأصغر بناءً على الاعتقاد:

الشرك الأكبر: أن يعتقد أن المُعلّق بذاته ينفع ويضر.

الشرك الأصغر: أن يعتقد أن المُعلَّق سبب لجلب النفع أو دفع الضر.

هو التشاؤم أو التفاؤل بالطيور وغيرها ،و يتصور فيه الشرك الأكبر أو الأصغر بناءً على الاعتقاد :

الشرك الأكبر: أن يعتقد أن المُتطير به بذاته ينفع ويضر. الشرك الأصغر: أن يعتقد أن المُتطير به سبب لجلب النفع أو دفع الضر.

أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه ، ويقدمها بين يدي دعائه ، وفيه خلاف بين أهل العلم ، ولكن ترك الصحابة له مع حاجتهم إليه دليل على أنه بدعة .

7. تعليق الحلق والخيوط وحدوة الحصان والخرز والودائع والتمائم وغيرها

قال صلى الله عليه وسلم: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)

٧. التطير

قال صلى الله عليه وسلم: (الطيرة شرك)

٧. التوسل البدعي

## رابعًا: الحكم ما أنزل الله



اعتقاد انفراد الله بحق الحكم والتشريع ، قال تعالى : ﴿إِنِ الحُكمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ وقال: ﴿أَلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأُمرُ ﴾

من معاني الربويية

ومن اعتقد لأحد أن يحكم، ويشرع غير الله، ولو لم يتحاكم إليه؛ فهذا شرك في الربوبية، وإن تحاكم لغير شرع الله؛ فقد أتبعه بشرك في الألوهية.

حكم كوني: كالموت والحياة والذكورة والأنوثة وغيرها ، وهم الأقرب في معنى الحكم في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُشْرِلْكُ فِنَّى كُنَّكُمِهِ أَحَّدًا ﴾ ``ولا يسع لأحد ادعاء الشريك مع الله عز وجلَ فيهُ .

الحكم نوعان:

حكم شُرعي: تشمل التشريعات من حلال وحرام وواجب ، قال تعالى : ﴿ وَأَن احكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تُتَّبِع أَهْوَاءَهُم﴾ ، ومن العباد من خالف هذا الحكم.

قال تعالى: ﴿ وَمَن لم يَحكُم بِمَا أَنْرُلَ اللَّهُ فَأُولِئِكَ هُم الْكَافِرُونَ ﴾

الحكم بغيرما أنزل الله ينقسم إلى كفر أكبر وأصغر

# قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يَرُعُمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ﴾

الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت بنص الآية ، فقد طغى وجاوز الحد وادعى لنفسه صفة من صفات الربوبية وهي حق الأمر والنهي والتشريع والسيادة .

والكفر بالطاغوت يعنى: اعتقاد بطلان عبادة الطواغيت، واعتقاد بطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية والألوهية، وتكفير من يستحق الكفر منهم، والسعي لإزالة عبادة الطواغيت قدر المستطاع باليد واللسان والقلب.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنُكَ الذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قالوا آمَتًا بَافُواهِهِمْ وَلَمْ تُومِنَ قَلُوبُهُمْ وَمِنَ الذِينَ هَادُوا.. ﴾ الآيات اسورة المائدة ٤١ – ٥٠ ا

سبب نزول هذه الآيات: أنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَذَكَروا له أَنُّ امْرأة منهم ورجلا زَنيا، فقال لهم رسولُ الله : « ما تَجدُون في التَّوراة في شَأْنِ الرَّجمِ؟ »، فقالوا: نَفضحُهمْ ويُجلُدونَ، قال عبد الله بن سَلام: كَذَبتُمْ إنَّ فيها الرَّجمَ، فَقَرْاً ما قَبْلها وما بَعْدها، فأتُوا بالتوراةِ فَنشرُوها، فَوضعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ على آيَةَ الرَّجمْ، فَقَرْاً ما قَبْلها وما بَعْدها، فقال له عبد الله بن سَلام: ارْفَعْ يَدَكُ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجم، فقالوا : صَدَقَ يا محمدُ، فيها آيةُ الرَّجمِ، فأمَرَ بهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجَما.

4. إلزام الناس في التشريع العام بأحكام وقوانين خالف الشرع فهذه مضاهاة لتشريع الله ، وإلزام الناس بما يخالفه ، ومحارية من يدعو لإقامة شرع الله . وأشملها ، وأظهرها وأشملها ، وأظهرها لأحكامه ، ومشاقة لله كابرة ولرسوله .

 ما يحكم به رؤساء العشائر والقبائل من أحكام تلقوها من آبائهم حتى وإن خالفت الشرع

حالات الشرك الأكبر في الحكم بغير ما أنزل الله

قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ لِكَ هُمُ السَّافِرُونَ﴾ الكَافِرُونَ﴾

م. أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية خكم الله قال تعالى: ﴿ثَالِلُهُ إِنْ كُنَّا لَفِي اللهُ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ نُسَوِّيكُمْ بِرَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

ا. أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة ويعتقد أن الدين شعائر فقط، وينكر أحكام الله في الحدود، والمعاملات، والأموال، والدماء، وغيرها، وهذا كله خروج عن ملة

الإسلام بالإجماع.

أن يفضل شرع البشر على شرع الله
 كمن يعتقد ثبوت الشرع، لكنه يقول: أن القوانين الوضعية أفضل، وأكثر مناسبة لزماننا من شرائع مضى عليها أربعة عشر قرنا، وغو ذلك؛ وهذا بالإجماع كفر أكبر؛ ﴿ وَمَن أَحسنَنُ مِن الله حُكمًا ﴾

أن يعتقد أن شريعة الله أفضل، ولكنها غير واحبة

كمن يقول :أن ترك الزنا جيد، ولكن من يزني فهو حر في نفسه. نقل الإجماع على كفره شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره: إذ من المعلوم من الدين بالضرورة وجوب

تنفيذ أحكام الله.

#### حالة الشرك الأصغرفي الحكم بغير ما أنزل الله:

وهو الذي وصف ابن عباس رضي الله عنه، وغيره من التابعين حال حكم حكام زمانهم به؛ وذلك أن تحمله شهوته، أو هواه، أو الرشوة، أو غيرها، على الحكم في قضية، أو قضايا ولو كثرت، بغير ما أنزل الله، مع إقراره واعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، وأنه الأصل الذي يحكم به، ويعترف على نفسه بالخطأ والظلم، فهذا كفر دون كفر (أصغر)

#### ملاحظةهامة:

ليس معنا قولنا بأن من فعل كذا فهو كافر بأن كل من فعله كافر ، بل لابد من اعتبار شروط وموانع التكفير .

| شروط التكفير | موانع التكفير |
|--------------|---------------|
| العلم        | الجهل         |
| عدم التأويل  | التأويل       |
| البلوغ       | الصغر         |
| اليقظة       | النوم         |
| التعقل       | الجنون        |
| الاختيار     | الإكراه       |
| القصد        | الخطا         |
| التذكر       | النسيان "     |

## خامسًا: الولاء والبراء

والبراء ضد ذلك: من البغض، والمعاداة ، والمخالفة ، وغير ذلك .

قال تعالى: ﴿ قد كَانَتْ لَكُمْ أَسُوةَ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِتْكُمْ وَمِمًّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَا بَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَى قَرْبُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ ﴾

معاني الولاء الواجب للة ولرسوله وللمؤمنين: الحب، والرضا، والنصرة، والطاعة، والمعاونة، والقيام بالأمر، والصداقة، ولوازم هذه الأمور؛ كالتشبه، والركون إليهم، وإظهار مودتهم.

قال تعالى: ﴿إِنُمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولِهُ وَالذِينَ آمَتُوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةُ وَهُمْ السَّلَاةُ وَيُونَ الرُّكَاةُ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتُولَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالذِينَ آمَتُوا فَإِنَّ حِرُّبَ اللَّهِ هُمُ وَالذِينَ آمَتُوا فَإِنَّ حِرُّبَ اللَّهِ هُمُ الغَالِبُونَ ﴿

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله).

## صور من موالاة الكافرين غير المشروعة:

#### ١. محبة الكافرين ومودتهم

قال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُـوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُـوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّه وَرَسُولُهُ﴾

وفي الحديث: (المرء مع من أحب)

# ٢. نصرة الكافرين فيقتالهم للمسلمين

قال تعالى: ﴿فُمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِلْ تَعَالَى: ﴿فُمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئْتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ﴾

#### ٣. طاعة الكافرين

وقال تعالى : ﴿وَلَا تُطِعْ مِنَهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾

#### ٤. التشبه بالكافرين

قال صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)

ا. محبة الكافرين لكفرهم، أو الرضا بما هم عليه من الكفر، واعتقاد أنهم على حق (كفر أكبر)
 ا. محبة الكافرين واخاذهم أصدقاء وأخلاء دون رضا بكفرهم أو محبة للكفر. (محرم)

وهذا مخرج من الملة ، حتى لو كان كارهًا ، فلا إكراه على القتل.

قال ابن حزم: (فمن لحق بدار الكفار والحرب، مختارا محاربا؛ فهو بهذا الفعل مرتد، مع وجوب قتله متى قدر عليه، وإباحة ماله، وانفساخ نكاحه)

- ١. طاعة الكافرين في الكفر كفر أكبر.
- ا. طاعة الكافرين في المعصية لها حالين:
- إن كان مقرًا بالمعصية معترفًا بخطئه فهو عاصي. وإن كان مستحلًا لما يفعل فهو كافر.
- ا. التشبه بالكافرين في الكفر كفر، كلبس الصليب.
  - التشبه بالكافرين في المعصية معصية .

٥. المعاونة والقيام بالنصح لهم وإطلاعهم على بعض أمورالمسلمين

٦. مداهنة الكفار على حسابالدين قال تعالى: ﴿وَدُوا لَوْ نَدْهِنْ فَيُدْهِنُونَ ﴾

٧. السكني معهم في ديارهم قال صلى الله عليه وسلم: (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله)

٨. مبادأتهم بالسلام

قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام)

٩. تهنئتهم باعيادهم والاحتفال بها

قال تعالى: ﴿وَالذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الرُورِ﴾

١. لو كانت مع الرغبة في دينهم والرضا بما هم عليه من

الكفر فهو كفر. العاونة دون رضا بالكفر أو رغبة في دينهم معصية ، كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة.

ا. لو كانت في الكفريات ، أو التنازل عن اعتقادات المسلمين

المداهنة في غير الكفريات معصية.

ا. لوكانت المساكنة في ديارهم مع قتال المسلمين فهي كفر
 ا. لوكانت المساكنة دون قتال للمسلمين فهي معصية .
 ٣. لوكانت المساكنة لدعوتهم إلى الإسلام فهي مشروعة .

أما لو بدأ الكافر بالسلام وجب الرد عليه بقول ( وعليكم ). ففي الحريث : (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعلیکم)

١. لوكان مع الرضا بما هم عليه من الكفر فهى كفر.

الوكان دون رضا بالكفر فهي معصية .

### صور ليست من الموالاة:

وهندا جائز بشروط:

#### ١. البيع والشراء معهم.

وقد كان الكفاريبيعون ويشترون في المدينة ولا ينكر عليهم. جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ بِغَيْمٍ يَسُوقَهَا، فقَالَ التبئ: «أبينع أم عطيت ؟ ». فقال: لا بل بينع. فاشترى مِنهُ شاةً.

استأجر النبي رجلًا كافرًا في هجرته ليدله على الطريق. وعمل الخباب بن الأرت أجيرا عند

#### ٢. المؤاجرة والمبايعة

العاص بن وائل وهو مشرك.

## وهذا جائز بشروط:

وهذا جائز بشروط:

ا. أن تكون الهدية مباحة للمسلم وليست محرمةٍ. ا. أن لا يكون على سبيل التودد والموالاة ، كمثل : أن يهديهم

٣. ألا يكون فيه مهانة وإذلال للمسلم.

أن يكون فيما لا يستعان به على حرب المسلمين.
 أن لا يبيع محرم كالخمر والخنزير وغيرها.

أن يكون العمل فيما يحل للمسلمين فعله.

ا. أن لا يكون فيه إعانة للكافر على ما فيه ضرر للمسلم.

يوم عيدهم.

## ٥. الانتفاع بما عندهم من علوم الدنيا

استعان النبي بمن يهديه الطريق في الهجرة

#### ٣. قبول الهدايا منهم والإهداء إليهم

قبل النبي صلى الله عليه وسلم شاة اليهودية، وأهدى عمر أخاه الكافر

#### ٤. عيادة المرض منهم ودعوته

عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي ودعاه للإسلام فأسلم.

#### وهذا جائز بشرط:

أَن لا يُكونَ البر مع الحبة والمودة قال تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قُومًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَلَيْهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ وَرَسُولِهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ الآية

#### ٦. البر والإقساط وصلة الرحم

قال تعالى : ﴿ لَا يَتُهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الذِّينَ لم يُقاتِلوكُم فِي الدِّين وَلمْ يُخرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وتقسطوا إليهم

#### ٧. الزواج من الكتابية

قال تعالى: ﴿الْيَوْمُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أُونُوا الكِتابَ حِلِّ لكُمْ وطعامكم حِلِّ لهُمْ والمحصِناتُ مِنَ المُؤمِناتِ والمُحْصِناتُ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾

#### ا وهذا جائز بشروط:

- أن تكون كتابية ، فلا يجوز الزواج من المشركة .
  - الله أن تكون محصنة (عفيفة).
  - ٣. إن يكون الزواج في بلاد المسلمين
    - ٤. أن يبغضها على دينها.

#### ٩. تهنئتهم بالزواج وتعزيتهم فی میتهم

فهذا مما أقره شرعنا لهم.

#### ٨.الرهنعندهم

أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي ثلاثين وسقا من شعير، ورهن درعهعنده

#### ١٠. رد السلام عليهم

في الحديث (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)

## سادسًا: الإيمان بالملائكة

ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس .. ولا بنات الله كما يعتقد مشركو العرب .. الملائكة عباد الله مخلوقون:

قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةِ الذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا .. ﴾

وقال تعالى: ﴿ لَنْ يَسْتُنْكِفَ الْمُسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمُلَائِكُمُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خُلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخُلق آدم ما وصف لكم »

٢. خلقهم الله من نور:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ألا تُصَفُّون كما تُصَفُّ الملائكة عند ربها » أي : في الصلاة

٣. يستحب التشبه بهم:

قال تعالى عن الملائكة: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

#### من الملائكة من هم قيام وركوع وسجود إلى يوم القيامة

#### ٤. من الملائكة:

من الملائكة من يطوف حول البيت المعمور ثم لا يعود له إلى يوم القيامة

#### ميكائيل عليه السلام

موكل بالقطر ـ المطر ـ وقد يوكل بالوحى أحيانًا كما في حادثة شق الصدر، ولشرفه ذكر مع جبريل في القرآن.

#### جبريلعليهالسلام

موكل بالوحى ، ويوكل بمهام أخرى مثل: أنه قاتل في بدر، وبني قريظة، وأهلك قرى قوم لوط وثمود ، قال تعالى عنه : ﴿إِنَّهُ لقَوْلُ رَسُولِ كَرِيم .. ﴾ الآيات.

#### ملك الموت

وأعوانه قال تعالى : ﴿حتى إِذَا جَاءَ أحدكم المنوت توفته رسلنا ﴿

رقيبعتيد

موكلان بكتابة

أعمال العباد ، ﴿مَا

يَلْفِظُ مِن قُولِ إِلَّا

لديه رقيب عتيد الله

#### إسرافيل

الموكل بالنفخ في الصور، «اللهمرب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل»

حملة العرش وهم أربعة على الأقل، ويوم القيامة هم ثمانية ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فوقهم يومئذ ثمانية

### مالك وأعوانه

منكرونكير

موكلان بسؤال القبر

وعذابه ، «إذا قبر

أحدكم أتاه ملكان

أسودان، يقال لأحدهما

منكروالأخرنكير»

خازن النار، ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضُ عَلَيْنَا رَبُكَ قالَ إنْكُمْ مَاكِثُونَ ﴾

#### رضوان

خازن الجنة، وعامة أهل العلم على هذا الاسم وإن كان قد ورد فىحديثضعيف

#### هاروت وماروت ﴿وَمَا أَنْزِلَ عَلَى

الملكين ببابل هارُوت ومارُوت ﴿ الآية.

## سابعًا: الإيان بالكتب

أنزل الله على رسله كتبًا ضمنها كلامه، وذكر منها في القرآن: التوراة على موسى عليه السلام ..

الإِجْيِل على عيسى عليه السلام ..

الفرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ..

الزبور على داود عليه السلام ..

الصحف على إبراهم وموسى عليه السلام ..

وهذه الكتب التِّي أنزلها الله على رسله هي كلامه وفيها شرعه .

#### وما بأيدي أهل الكتاب اليوم من الكتب هو مما وقع فيه التحريف:

التوراة: وقع التبديل في أشياء منها ، وليست التي في أيديهم الآن كلها محرفة ، بل فيها من الحق .

الإنجيل: الذي في أيدي النصارى اليوم فيه من الإنجيل الحق، وهم الآن يعتمدون أربعة أناجيل فقط، وهي التي اعتمدها مجمع نيقية الأول على أنها الكتاب المقدس بعد أن كان هناك ستين أو سبعين إنجيلا، وحتى بين الأناجيل المعتمدة يوجد تناقضات عجيبة كاختلافهم في نسب المسيح، وفي عدد الأجيال بينه وبين آدم، وغير ذلك مما لا يحتمل غير التحريف.

القرآن: هو الذي تعهد الله بحفظه ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ أما غيره فقد استحفظ الله أهلها لحفظها فلم يحفظوها ، وجعل الله عز وجل القرآن مهيمنًا وشاهدًا على غيره من الكتب السابقة ، يبين ما فيها من التحريف .

## أنواع التحريف التي وقع فيها أهل الكتاب:

## حّريف معاني

#### خريف لسان

## خريف كتاب

قال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلّذِينَ يَكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِتْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثُمَنَا قلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمًا يَكْسِبُونَ ﴾

قال تعالى: ﴿يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِبْدِ اللّهِ مِنْ عِبْدِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

قال تعالى: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَحُذُوهُ وَإِنْ لَمْ دُوتُوهُ فَاحْذُرُوا ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنه : « كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِالله، تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُشَبُ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللهُ، وَعَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ ..»

أَتَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابِ أَصَابِهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ، فَقَرَأُهُ عَلَى النَّبِيُّ صلَى الله عليه وسلم؛ فَعَضِبَ، وَقَالَ: «أَمُتَهَوَّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً »

ما بين يدي أهل الكتاب اليوم من الكتب فيه من الحق ، ولكن باطله أكثر من حقه ، وحقه منسوخ ، نسخه القرآن .

والنسخ ثابت بالكتاب والسنة، ولا ينكره إلا أهل الكتاب، ومبتدعة عصرنا، رغم أنه ثابت في كتاب الله ﴿مَا نُنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾

## القرآن ناسخ للكتب السماوية السابقة:

١. ما في شرائع أهل الكتاب يخالف شريعة القرآن فهو منسوخ، ولا يجوز العمل به:

كتعظيم يوم السبت قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ احْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ وأمرنا بتعظيم يوم الجمعة دون السبت .

٢. ما في شرائع أهل الكتاب
 يوافق شريعة القرآن يجب
 العمل به:

كأحكام القصاص ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْنَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَنَّ تَصدَدَقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةً لَهُ ﴾

٣. والشرائع التي لم ترد في القرآن، ولا في السنة لا ننفيها، ولا نعمل بها:

إلا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع لنا فعله، كقوله: « أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا »

## وآيات القرآن ينسخ بعضها بعضًا بالاتفاق، والنسخ فيها أنواع:

ما نسخ تلاوة مع
 بقاء حكمه:

٢. ما نسخ حكمًا معبقاء تلاوته :

٢. ما نسخ تلاوة وحكما:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان مما نزل في القرآن: (الشيخ والشيخة، إذا زنيا؛ فارجموهما البتة؛ نكالا من الله. والله عزيز حكيم).

قال تعالى : ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةً يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ فَهِذَا فَيه تَبات الواحد أَمَامِ العشرة فنسخ الحكم بالآية التي بعدها ﴿ الْأَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فَيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا أَنَّ فَيكُمْ مِئَةً صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِأْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفُ يَغُلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

قالت عَانَشَه رضى الله عنها: « كَانَ فَيهَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. تُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ ...»

والقرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه ، وألفاظه لا تحتمل التبديل والتغيير ، أما الحديث القدسي فهو من كلام الله معنى فقط واللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم .

ُ والقرآن غير مخلوق بل هو صفة لله تعالى ، ( من الله بدأ ) أي أن الله هو الذي تكلم به ابتداءً ، ( والقرآن غير مخلوق بل هو صفة لله تعالى ، ( من الله بدأ ) أي أن الله هو الذي تكلم به ابتداءً ، ( واليه يعود ) أي قبل يوم القيامة كما جاء في الحديث «يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلًا فيَذْهَبُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَيُرْفِعُ مَا فِي الْمَصِاحِفِ ».

## ثامنًا: الإيمان بالرسل

هو نبى أرسل إلى قوم بشريعة جديدة .

هو من أوحي إليه باتباع شريعة الرسول الذي قبله.

وأحاديثه ضعيفة أوموضوعة.

١. الرسل بشرمن البشر:

الرسول

النبي:

٢. الرسل واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ شرعه:

٣. الرسل معصومون منالمعاصي صغائرها وكبائرها ظاهرها وباطنها

وليسوا واسطة في أن يعبدوا من دون الله ؛ فيجب عدم الغلو فيهم، والإسلام دين وسط؛ فلسنا كاليهود الذين قتلوا رسلهم، ولا كالنصارى الذين عبدوا أنبياءُهم.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَيٌّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ أما اعتِقاد أنهم مخلقون من نور، فهذا باطل ،

أما الكبائر الظاهرة والباطنة والصغائر المزرية فمعصومون منها بالإجماع ، وأما عصمتهم من الصغائر غير المزرية فمحل خُلاف بين أهل العلم ، والراجح عصمتهم منها ، ففي الحديث: ( فمن يطع الله إن عصيته )، وما وقع منهم هو من باب خلاف الأولى وليس من باب الذنوب والمعاصى ، وإن سميت معصية وذنب فهي في حقهم لعلو قدرهم وليست معصية في حق غيرهم.

يجب الإيمان
 بالرسل جميعًا وعدم
 التفرقة بين أحد منهم

٥. ليس معنى عدمالتفريق بين الأنبياءعدم التفضيل بينهم

فهو « خير البرية » .

7. الأنبياء المذكورون بأسمائهم في القرآن

آدم وهو أولهم، ونوح وهو أول رسل أهل الأرض، وإبراهيم، وموسى، وعيسى – وهؤلا الأربعة مع محمد هم أولو العزم من الرسل وإسحاق، ويعقوب، وداود، وسليمان، وأيوب، ويوسف، وهارون، وزكريا، وعبى، وإلياس، وإسماعيل، واليسع، ويونس، ولوط، وهود، وصالح، وشعيب، وذو الكفل – والراجح أنه نبي؛ لأنه ما ذكر إلا مع الأنبياء – وإدريس.

وأما حديث: « لا تفضلوا بين الأنبياء » أي بالهوى والرأى.

فَمَنِ جَوزِ تَكَذَيِبِ نَبِي مِنِ الأَنبِياءِ فِهُو كَافُرِ بِالإِجمَاعِ . ﴿ آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ ﴿ آَمَنَ الرَّسُولِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾

ففي الحديث: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء ، ويليه إبراهيم عليه السلام

اتباع النبي صلى
 الله عليه وسلم فرض

٨. محمد صلى الله عليهوسلم خاتم الأنبياء

أَرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَأَنَ مِنْ أُصْحَابِ النَّارِ » كل من ادعى النبوة فهو كافر ، ومن صدقه فهو كافر ، قال تعالى: ﴿ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾

ففى الجديث : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِنْ

هِ ذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ، زُّنَّمُّ يَمُّوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي

## تاسعًا : الإيمان باليوم الآخر

لا يتحقق الإيمان إلا به ، ولذلك كان يقرن بالإيمان بالله في غير موضع بالقرآن الكريم ﴿ مَن كَانَ يُؤمِن باللهِ واليَومِ الآخِرِ ﴾ والإيمان به يتضمن الإيمان بثلاثة مسائل كبار:

الأولى: الإيمان بالجنة والنار، وأنهما موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان أبدًا.

ا. قال تعالى: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾
 ا. وقال: ﴿ فَاتَقُوا النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾
 ٣. وقال عن قوم فرعون: ﴿ وَحَاقَ بِآلِ فَرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ ﴾
 عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ ﴾
 عَلَيْهَا عُدُولًا تُرَابُهَا الْمِسَلُّ ﴾
 وفي الحديث: ﴿أَدْخِلْتُ الْجَنَّةُ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوَّلُو وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسَلُّ ﴾
 وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار : ﴿ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا.. ﴾ الحديث .

١. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعِمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

الأدلة على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدًا

الأدلة على أن

الجنة والنار

مخلوقتان

وموجودتان

الآن

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالَدينَ فيهَا أَبُدًا ﴾ اً. وقالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ ٣. وقال : ﴿ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّهَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ القول بفناء النار قول مخالف لصريح الكتاب والسنة والإجماع

الحلول بعداء الحار حول شحاكة لتعدرين الحداب والشحة والإجماع

من عقيدة أهل السنة الإيمان بالنعيم الحسي والمعنوي في الجنة ، فالحسي : كالطعام والشراب وغيرها ، والمعنوي : كالنظر لوجه الله الكريم والقرب منه وسماع كلامه تعالى

#### الثاني: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأحداث يوم القيامة.

الإيمان القبر .. » الحديث: « تُعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » وفي دعاء النبي صلى الله عَليه وسلم عقب التشهد : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب بعذاب القبر .. » الحديث .

ونعيمه من شك في عذاب القبر، أو جعله نما لا فائدة فيه، أو أن الكلام فيه لا ينبغي؛ فهو ونعيمه .

ضال فإن قامت عليه الحجة، وأصر على ذلك فهو كافر.

الإيمان

بأحداث

يوم

القيامة

النبي

الصراط

الميزان

البعث والنشور ﴿ تُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَتُونَ ﴾ والبعث للأرواح والأجساد النفخ في الصور ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾

الحشر ﴿تُمَّ إِلَى رَبُهِمُ يُحُشُرُونَ ﴾ والحشر يكون في أرض مبدلة ﴿يَوْمَ تُبَدُّلُ الْأَرْضُ عَيْرَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ وجاء في الحديث وصفها بأنها بيضاء عفراء ليس فيها معلم ﴿ آنيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدِد نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأُ حوض الْ الْ الْمُ مَنْ الْمُ الْمُ

أَبدًا... مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىَ مِنَ الْعَسَلِ » ويرد عن هذا الحوض أهل البدع ، وتعرف أمة الإسلام عند الحوض بأثر الوضوء .

) الحوض اهل البدع ، وتعرف امه الإسلام عند الحوض باتر الوضوء . ) جاء في وصفه أنه : طريق علِي ظهر جهنم؛ أدق من الشعرة ، وأحد من

السيف، يمر الناس عليه بأعمالهم «فَيَمُرَّ الْمُؤْمِنُونَ كُطُرُفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرُقِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالْطَيْرِ، وَكَأْجَاوِيدِ الْخَيْلِ، وَالرِّكَابِ .. » ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسِطُ لِيَوْم الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ وهو يزن

الخسنات والسُيئات والأعمالُ «كُلمات خَفيفتان علَى اللّسانَ، ثَقيلتان فَي الميزان ..»، وكذلك يزن الأشخاص «يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة »

القنطرة

بين الجنم والنار؛ فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا؛ أذن لهم بدخول الجنة »

أخذ

الكتب

الإيمان بأحداث يوم

القيامة

﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا﴾ وهى ثابتة بالكتاب والسنةُ.

والشفاعة أنواع:

ا كِتَابُهُ وَرَاءَ ظُهُرِهِ ﴾

١. الشفاعة في الراحة من هول الموقف، خاصة بالنبى صلى الله عليه

وسلم ، ويتراجع عنها الأنبياء عليهم السلام .

- ٢. الشفاعة في استفتاحٍ أبواب الجنة، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ٣. الشفاعة في دخول أقوام الجنبة بغير حساب ولا عذاب، وهي خاصة
  - الشفاعة اللنبي صلى الله عليه وسلم في أمته.
  - ٤. الشفاعة على الصراط ، بدعوة الرسل : اللهم سلم سلم .
- ٥. الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار ، وهذه للأنبياء والملائكة

بعد المرور على الصراط، « إذا خلص المؤمنون من النار؛ حبسوا بقنطرة

كتب الأعمال التي تؤخذ باليمين أو الشمال ﴿ فَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ يَا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ ﴾ ﴿ وَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابُهُ بِشُمَالُه فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِهُ ﴿ وَأُمَّا مَنْ أُوتِي لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِهُ وَرَاء ظهره ﴿ وَأُمَّا مَنْ أُوتِي

- والصالحين. 1. الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة ، وهي للمؤمنين في
- أهليهم. ٧. الشّفاعة في خفيف عذاب أبي طالب، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم.

#### الثالث: الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى.

منها: بعثة النبى صلى الله عليه وسلم وموته، وانشقاق القمر ، وفتح بيت أشراط الساعة المقدس، وقتال الترك، وفتح القسطنطينية، وكثرة المال، والخسف والمسخ الصغرى

ا قِسْطًا وَعَدْلاً، كَمَا مُلئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا.

والقذف ، وكثرة القتل والفساد وغيرها . وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد بن عبد الله ، من ولد فاطمة ومن نسل الحسن رضي الله عنهما ، يَمُلاُ الأَرْضَ

ظهور

المهدي

الملحمة

الكبرى

الملحمة مع النصارى، تسبق ظهور الدجال، والملحمة مع اليهود تكون عقب ظهور الدجال؛ وهي التي يَقُولُ فيها الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسلِمُ، يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيُّ خَلَّفِي، قَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ. وهو من بنى آدم، أَعْوَرُ العَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ، والعين

أشراط الدجال الساعة

الكبري ومنها:

الشمال بارزَّة ناتَّئة، مَكُّتُوبٌ بَيْنَ عَيِنْنَيْهِ كَافِرٌ، وهو موجود الْآن كما في حديثِ تميم الداري أنه رآه مكبلا بالأغلال، ويَتْبَعُه يَهُودِ أَصْبَهَانَ، ويبقى في الأرض إلى أن يقتله المسيح عليه السلام

المسيح

نزول

فَيكُسر الصَّلِيبَ وَيَقَّتُل الْخِنْزيرَ وَيضع الْجزِّيةُ، ويصلى خلف إمام المسلمَين، والمسلمِون يعدون الجُيوش لقتال المسيح الدجال ، ثم يقتل

الدجال عند باب لُدُّ قرب بيت المقدس.

قبيلتان من بنى آدم، عددهم عظيم جدًّا، وهما تملآن الأرض فسادا ياجوج وفجورا ، يقتلهم الله بإرسال النغف في رقابهم . ومأجوج

طلوع الشمس وهما من آخر العلامات، وَأَيُّهُمَا كانت أُولًا فَالأَخْرَى عَلَى إِثْرِهَا، من مغربها والدابة وبطلوع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة.

# عاشرًا: الإيمان بالقضاء والقدر

الركن السادس من أركان الإيمان الستت

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ، حَيْرِهِ وَشَرّهِ »

ومنكر القدر كلية خارج عن ملة الإسلام

فلما أخبر ابن عمر عن قوم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف – أي مستأنف من جديد – قال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر

عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر:

أن الإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب:

كتابة المقادير

علم الله الأول

مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة

#### المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله الأول

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

فالله عز وجل كان بكل شيء عليما مع أنه لم يزل كذّلك، ولكن أفادت ﴿ كَانَ ﴾ أن هذا علم سابق على حدوث الأشياء

وأفاد قوله تعالى: ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ إحاطة علمه سبحانه بالكليات والجزئيات، والإجمال والتفصيل، كما قال تعالى: ﴿وَعِتْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةَ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعِتْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ قَالَ تَعَالَى اللّهُ وَعِيْدُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةَ إِلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ قَالَ تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَابِسٍ إِلّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

### والله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون

۱. علم ما كان

كما أخبر سبحانه عن أخبار الأمم السابقة ، وخلقه للسماوات والأرض ، قال تعالى : ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنّا ذِكْرًا ﴾

۲. علم ما سيكون

كعلمه لمفاتح الغيب قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الثَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنذِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مِا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾

علم ما لم يكن لو
 كان كيف يكون

كَفُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَمَّا نُهُوا عَنْدُ ﴾ وقُولُه تعالى : ﴿ وَلَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلُهُ لَكُنُ لَكُنُ إِلَيْهِمْ شَيَئًا قَلِيلًا ﴾

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونُكُمْ حَتَى نَعْلُمُ الْمُجَاهِدِينَ مِتَكُمْ وَالْصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴾ فهذا علم يحاسب العباد على علمه السابق، ولكن يحاسبهم على ما وقع منهم بعد وقوعه.

#### المرتبة الثانية : كتابة المقادير

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ ، ﴿ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ قال تعالى : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِتْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ ﴾ قال ابن عباس رضي اللَّه عنه : « الكتاب كتابان : كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب » .

وبناء على ذلك ، فالكتابات نوعان :

#### كتابات وتقديرات أخرى

١. قابلة للمحو والإثبات لتوافق ما في اللوح المحفوظ

## كتابة في اللوح الحفوظ، وهو أم الكتاب

١. غير قابلة للمحوولا التغيير، بل ما كتب في اللوح المحفوظهوالذي يحدث.

 كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنت ففي الحديث : « إنَّ أُوِّلَ مَا حُلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتبْ. قال: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتبْ؟ قال: اكْتبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ وَذَلْكَ قَبِلَ خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة »

٢. وهي أنواع : أ. التقديريوم القبضتين ١. الكتابة والإنسان جنين في بطن أمه

٣. التقدير السنوي ليلة القدر ٤. التقديّر اليوميُّ

٥. كتابة أعمال العباد

كتابة خاصة بالتوراة

١. قال صلى الله عليه وسلم: « لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيمينه فأخرج منه ذريته كأمثال الذر، ثم قبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، ثم قبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي » قالوا : يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » .

٢. وهي كتابتان: كتابت عند الأربعين: «إذا مَرَ بالتُطفَة ثِنتانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَة، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلكَا؛ فصورَهَا، وَجَلدَها، وَجِلدَها، وَلحْمَها، وَعِظامَها، ثُمَّ قالَ: يَا رَبِّ، أَذْكَرُ أَمْ أَنْثَى وَ فَيَقُرْضِى رَبُكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتبُ الْمَلكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلَهُ فَيَقُولُ رَبُكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتبُ الْمَلكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلَهُ فَيَقُولُ رَبُكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتبُ الْمَلكُ، ثُمَّ يَخُولُ الْمَلكُ بالصَّحِيفَة فِي يَدِهِ، فلا يَزْيدُ عَلى مَا أَمِرَ وَلا يَتَقْصُ » في قَصْبِي رَبُكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتبُ الْمَلكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلكُ بالصَّحِيفَة فِي يَدِهِ، فلا يَزْيدُ عَلى مَا أَمِرَ وَلا يَتَقْصُ »

كتابة عند المائة والعشرين: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حُلْقُهُ فِى بَطَنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونَ فِى ذَلِكَ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلكُ؛ يَكُونَ فِى ذَلِكَ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلكُ؛ في دَلِكَ مُضْعَةً مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلكُ؛ في دَلِكَ مَضْعَةً فِيهِ الرُّوح، وَيُوْمَرُ بِأَرْبَع كَلِمَاتٍ: بِكَتبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِى الْوُسَعِيدُ»

٣. قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْرُلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُتَذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ حَكِيمٍ (٤) أَمْرًا مِنْ عِتْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾

٤. قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾

٥. قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

7. قال صلى الله عليه وسلم: «اختجُ آدَمُ وَمُوسَى عِتدَ رَبُهِمَا، فَحَجُ آدَمُ مُوسَى؛ قالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الذِي حُلقَكَ اللّهُ بِيَدِهِ، وَنْفَخ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَته، وَأَسْكَنْكَ فِي جَبَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطتَ النَّاسَ بخطيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ، فقالَ آدَمُ: أَنْتُ مُوسَى الذِي اصِطفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالتِهِ وَبكَلَامِهِ، وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحِ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَبُكَ نَجِيًا، فَبكَمْ وَجَدَتَ اللّهَ مُوسَى الذِي اصِطفَاكَ اللهُ برِسَالتِهِ وَبكَلَامِهِ، وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحِ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَبُكَ نَجِيًا، فَبكَمْ وَجَدَتَ اللّهُ كَلُّ شَيْءٍ، وَقَرَبُكَ نَجِيًا، فَبكَمْ وَجَدَتَ فِيهَا ﴿وَعَصَى أَدُمُ رَبّهُ فَعُوى ﴾ قالَ: نَعَمْ، قالَ: كَتَبُ التَوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أَحْلَقُ فِي عَلَى أَنْ أَحْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقْنِي بَأَرْبَعِينُ سَنَتَ» قالَ رَسُولُ اللّهِ: «فَحَجُ آدَمُ مُوسَى» أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَنِي بَأَرْبَعِينُ سَنَتَ» قالَ رَسُولُ اللّهِ: «فَحَجُ آدَمُ مُوسَى»

# المرتبة الثالثة: مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة

- فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولا يحدث في الكون ما لا يشاء . وهو على كل شيء قدير ، شاءه أو لم يشأه .
- وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أَنْ يَشَاءُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ ومشيئة اللّه متعلقة بما أوجده في هذا الكون ، أحبه أم لم يحبه ، خيرًا كان أو شرًا . أما الإرادة فهي نوعان :

# إرادة كونية

١. متعلقة بما أوجده الله ، خيرا كان أو شرًا ، فليس من
 ٢. ليس من الشرط أن تحدث ، فالله عز وجل شرع الشرط أن يحبها الله .
 ٢. لابد أن تحدث ﴿إِنْمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

الذين الذين الناه الذين الذين الذين الأن يتوب عليكم ويريد الذين كُن فيكون الشهوات الله يريد الناعظيما الله المناه المناه

١. متعلقة بما شرعه الله ، فلابد أن يحبها الله .

# ولكن .. لماذا يخلق الله ما لا يحبه ؟!

الجواب: لأنه يترتب على وجود الذي لا يحبه خير يفوق الخير المترتب على انعدامه ، فمن الخير ما لا يتحقق إلا بوجود الشر ، والله لا يحب الشر ، وليس من صفاته الشر ، ولكنه خلقه وقدره ، وهو الحكيم في خلقه ، لا يخلق شيئا عبثا ﴿ لوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتْخِذَ لَهُوَا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَا إِنْ كُنًا فَاعِلِينَ ﴾ مثال : قدر الله على العبد المعصية — وهي شر — ولكن إذا تاب منها يفرح الله بتوبته ، وتبدل سيئاته حسنات .

### المرتبة الرابعة: خلق أفعال العباد

- ﴿ وَاللَّهُ خُلَقَكُم وَمَا تَعَمَلُونَ ﴾ ﴿ إِنَا كُلُ شَيءٍ خُلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾
- خلق الله الإنسان ، وخلق فيه إرادة ومشيئة بها يقع فعله ، ولم يجبره على فعله ـ رغم علمه سبحانه وتعالى به وإرادته له لأنه إنما فعل الفعل بإرادته .

وبعالى به وإرادته له — لانه إنما فعل الفعل بإرادته . ويمكن تمثيل وقوع فعل الإنسان بإرادته وقدرته بهذا المثال :

القدرة والإرادة سبب في وجود الفعل الإنسان لم يخلق فعله ولكن الله خلقه وخلق قدرته وإرادته وفعله وفعله لا يتصور وجود الفعل إلا بإرادة الإنسان وقدرته الإنسان وقدرته الإنسان مسؤل عن فعله رغم أنه لم يخلقه ، ولكن لأنه سبب في وجوده

الأب والأم سبب في وجود الولد الأب والأم لم يخلقا الولد ولكن الله خلق الأب والأم والولد لا يتصور وجود الولد إلا بأب وأم الأب والأم مسؤلان عن الولد رغم النهما لم يخلقاه ، ولكن لأنهما سبب في وجوده

القدرية الغلاة : نفوا علم الله السابق وإرادته وقدرته على أفعال العباد .

المعتزلة : أثبتوا علم الله ونفوا إرادته وقدرته على أفعال العباد ، وزعموا أنه يحدث في الكون ما لا يشاءه .

الجبرية الغلاة : نفوا إرادة الإنسان وقدرته ، وجعلوه مجبورًا على فعله .

الأشاعرة : أثبتوا للإنسان إرادة وقدرة ولكن ليس لها تأثير على الفعل ، وليستا بسبب لوجود الفعل .

# قضايا الإيمان والكفر

معتقد أهل السنة في الإيمان : أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص .

والدليل على أن العمل من الإيمان : قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانُكُم ﴾ أي : صلاتكم

إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمائا.

والدليل على أن الإيمان يزيد وينقص : قوله تعالى : ﴿ ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ﴾

عمل القلب

قول اللسان قول القلب

هو اعتقاده وتصديقه ويشمل أركان الإيمان الستة : الشهادتين أو ما ينوب عنهما لمن لا يحسنهما إما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر لجهله لوجوبهما أو لعجزه عنهما

يزيد وينقص كمًا: بزيادة العلم يزيد وينقص في حق من لم يبلغه وجوب الشهادتين فأسلم وكيفًا: بزيادة اليقين ﴿وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلِّي﴾ ولما علم الوجوب قالهما فازداد إيمائا ولم يكن كافرًا

العمل

عمل الجوارح

قراءة القرآن والأذكار والأمر بالمعروف والنهي عنا المنكر

عمل اللسان

العبادات القلبية كالحب والخوف كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبرالوالدين .. وغيرها والرجاء والإخلاص .. وغيرها

قال ابن رجب رحمه اللّه: «وقد ضرب اللّه ورسوله مثل الإيمان والإسلام بالنخلة قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثلًا كَلِمَة طيِّبَة كَشَجَرَةٍ طيِّبَةٍ أَصْلَهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء ﴾، .. وجعل النبي صلي اللّه عليه وسلم مثل المؤمن أو المسلم كمثل النخلة »



#### مسائل هامة

آ. من مات على التوحيد

۲. من مات

على الشرك

٣. من لم تبلغه الرسالة

بعد بلوغ الرسالة فهو في النار خالدًا فيها أبدًا في الحديث : «والله ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار»

وهو الذي حقق أصل الإيمان، دخل الجنة يومًا من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه ففي

الحديث: «ينخرُج مِنَ التَّارِ مَنْ قالَ لا إِلهَ إِلاَ اللّهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةُ »

فهو من أهل الامتحان ، كما جاء في الحديث : «أَرْبَعَمَّ يَحْتَجُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصِمُ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرَمْ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتَرَةٍ؛ فَأَمًا الْأَصِمُ فيَقُولُ: رَبِّ لقَدْ جَاءَ الإسلام ومَا أسْمَعُ شَيْئًا، وأمَّا الْأَحْمَقُ فيَقُولُ: رَبِّ لقَدْ جَاءَ الإسلام والصِّبْيَانُ يَحذِقونِي بالبَعْرِ، وَأَمًا الْهَرَمْ فيَقُولُ: رَبِّي لقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتَرَةِ فيَقُولُ: رَبِّ مَا أَنَانِي لَكَ رَسُولٌ. فيَأْحُذُ مَوَاثِيقَهُم؛ ليُطِيعُنَّهُ، فيُرْسِلُ إِليْهِمْ أَنْ ادْحُلُوا النَّار. قال: فوالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لوْ دَحُلُوهَا؛ لَكَانُتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُهَا يُسْحَبُ إِلَيْهَا»

> ٤. والمسلم الذي يصرعلى المعاصتي

٥. دخول الجنة بعد وزنالحسنات والسيئات

1. <u>ه</u>ب الحذر من تكفير المسلمين

فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة لأول وهلة ، ومن تساوت حسناته بسيئاته فهو من أهل الأعراف ، ومآله إلى الجنة ، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق دخول النار.

أي لا يتوب منها، لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار إن دخلها في الآخرة ما لم يستحلها

قال صلى الله عليه وسلم: « أيُّمَا امْرِئِ قالَ الْأَخِيهِ يَا كَافِرُ؛ فقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا؛ إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلاَ رَجَعَتْ عَلَيْهِ » وقال : « لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ »

# العقيدة في الصحابة والإمامة

الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك.

### فضل الصحابة

قَال تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْذِينَ اتّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّهُ عَتَهُمْ وَرَضُوا عَتَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينٍ فِيهَا أَبْدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

وقال صلى الله عليه وسلم: « لا تسبُوا أُصحابي، لا تسبُوا أصحابي، فوَالذِى نفْسِى بيَدِهِ، لوْ أَنْ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحْدٍ ذَهَبًا؛ مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلا نصيفَهُ » وقال: « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»

# أفضل الصحابة

أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعًا كما قال ابن عمر رضي الله عنه : «كُنًا لا نعدل بأبى بَكْرٍ أَحَدًا، ثمّ عُمَرَ، ثمّ عُثمَانَ..» ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة: طلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح.

وأهل بدر أفضل من غيرهم ففي الحديث: «لعَلَّ اللَّهَ اطلعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فقالَ: اعْمَلُوا مَا شِئَتُم؛ فقد غَفَرْتُ لَكُمْ » أهل بيعة الرضوان لهم فضل خاص: « لا يَدْحُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا » وقال تِعالى: ﴿لقد رضِيَ اللَّهُ عَنِ المؤمنين إذ يُبَايعُونُكُ بِّحتَ الشَّجَرَة ﴾

ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل: قال تعالى: ﴿ لَا يَسْتُوِي مِتْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتَحِ وَقَاتُلَ أُولِئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنْ الذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتُلُوا وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الحُسْنَى ﴾ وأزواجه صلى الله عليه وسلم: فخد يجة رضي الله عنها أحب نساء وكلهن لهن فضل عند أهل السنة. الله عنها أحب نساء النبي إليه، وكلهن لهن فضل عند أهل السنة.

أهل السنة لا يفرقون بين حب الصحابة وحب أهل البيت، فهم وسط بين الروافض والنواصب.

## الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم

۲. الروافض

أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعًا ، أجمع الصحابة على ذلك. والطعن في خلافة أحدهم بدعة.

وتقديم علي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في الفضل أو الخلافة بدعة. وتقديم على عثمان رضي الله عنهما في الفضل خطأ ، ففي الأثر عن ابن عمر : « كُنًا فِي زَمَنِ النّبِيِّ صلى الله عليه صلى الله عليه الله عليه وسلم لا نعدِل بأبى بَكْرٍ أحَدًا، ثمّ عُمَرَ، ثمّ عُثمَانَ، ثمّ نترُكُ أَصْحَابَ النّبِيِّ صلى الله عليه

### وسلم لا تفاضل بينهم». <u> </u> يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضى الله عنه

لأنه زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه وكثير مما روي عنهم كذب وزور.

وأكثر أهل السنة على أن المجتهد المصيب علي، والمخطّئ مَن خَالفه، وكلاهما مجتهد مأجور، والمخطئ مرفوع عنه الإثم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: « تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فَرُقَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، يَقْتَلْهَا أُولِي الطائِفَتيْنِ بِالْحَقِّ » ، وقد قاتلهم علي رضي الله عنه .

وممن اجتهد فأخطأ: معاوية، وعمرو بن العاص، فضلا عن : طلحة، والزبير، وعائشة، ومشهود لهم جميعًا بالجنة

ويجب الإمساك عما شجر بين الصحابة، ولكن مع إثبات ما ثبت منه، واعتقاد أن الطائفتين على الحق، ولكن إحداهما أقرب منه من الأخرى. والشيعة ثلاثة طوائف:

وهم المعتقدين ألوهية الأولياء أو نبوتهم أو تحريف القرآن أو خطأ الوحي، وهؤلاء ا. غلاة الرافضة

خارجون عن ملة الإسلام ، كالإسماعيلية والدروز والقرامطة والعلويين وغيرهم . وهم الإمامية الإثنا عشرية ، يسبون الصحابة وربما كفروهم ، وهؤلاء مبتدعة ولا

يكفروا حتى تقام عليهم الحجة.

٣. الزيدية يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر ، وهم لا يكفرون بلا خلاف .